

#### İSİF 203 ARAP DİLİ VE BELAGATİ III (ARAPÇA)

(البلاغة - علم المعاني)

3. HAFTA (HAFTASI)

DR. ÖĞR. ÜYESI MOHAMED KALOU (ÖĞRETIM ELEMANI)

(الجملة الإنشائية)





#### **DERS IZLENCESI**

١- أن يعرف الطالب الجملة الإنشائية.

٢- أن يفرق الطالب بين أقسام الإنشاء

٣- أن يعرف الطالب أقسام الإنشاء الطلبي.

٤- أن يعرف الطالب الصيغ الأربعة للأمر.

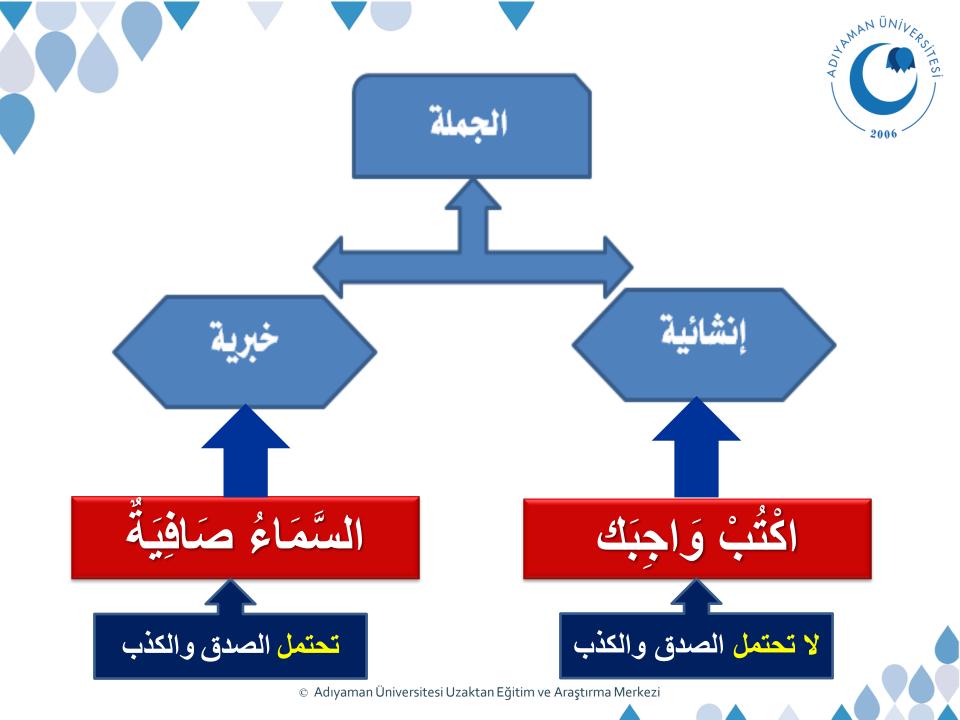



#### المحاضرة الثالثة: الجملة الإنشائية

\*- الإنشاءُ: ما لا يحتملُ صدقاً ولا كذباً، كالأمرِ والنهيِ والاستفهامِ والتمنّي والنداءِ

وغيرها، فإنكَ إذا قلتَ: (اجْتَهِدْ) لا يصحُّ أن يقالَ لك: صادقٌ أو كاذبٌ، لأنك لم تقم

بالعمل بعد.

رب اشرح لي صدري

أقيموا الصلاة

هل درست؟





### أقسام الإنشاء

الإنشاءُ ينقسمُ إلى قسمين: (طلبيٍّ) و(غيرِ طلبيٍّ).

\*-الإنشاءُ الطلبيُّ: هو الذي يستدعِي مطلوباً غيرَ حاصلٍ وقتَ الطلبَ، وأنواعُه خمسةٌ:
١ ٢ ٢ ٢ ٤

الأمرُ، والنهيُ، والاستفهامُ، والتمنيِّ، والنداءُ، مجموعة بقوله:

ادرس

أمر ونهي وسؤال ثم التمني والنداء

لا تكذب هل كتبت؟ ليتك أخي



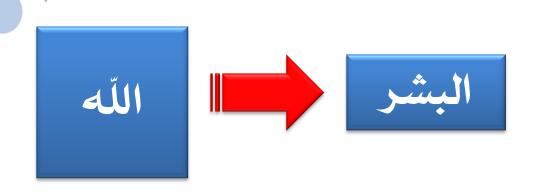

أولاً: الأمر وهو قسمان:

الأمر الحقيقي: وهو ماكان الأمر فيه موجهاً من الأعلى إلى الأدبي بقصد الإلزام

والتكليف، نحو: أُدْرُسْ، أُكْتُبْ، اِسْمَعْ.

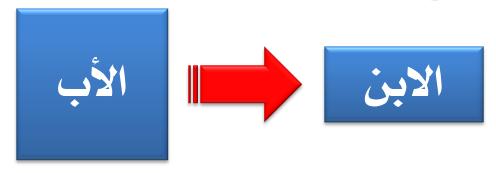



## الأمر المجازي: وله معان كثيرة حسب سياق الكلام:

1 الإرشاد والنصح: وهو الطلب الذي لا إلزام فيه وإنما النصيحة الخالصة، منه







2- الدُعاء: وهو الأمر فيه موجه من الأدبى إلى الأعلى بقصد التضرع والخضوع،

كقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ [طه:25].

3- الالتماس: وهو الطلب الصادر عن المتساويين قدراً ومنزلة على سبيل التلطف،

نحو قول الشاعر:

قفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ بِسِقْطِ اللَّوى بَينَ الدَّخولِ فحَوْمَلِ





الجود

لمخاطب

4- التمني

غير عا

Í

أمثل

5- التخيير: وهو الطلب بأن يختار المخاطب بين أمرين او اكثر نحو قول البُحتُريّ:

كفاني نُداكم عن جميع المَطالبِ

فمَن شاءَ فَلِيبِحِلْ ومَن شاءً فلْيَجُدْ



التسوية: عندما يكون المأمور به وعدمه سوياً، نحو قوله تعالى: (فَاصْبِرُوا أَوْ لَا

تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ الطور:16].

ومنه قول المُتنبي:

عِشْ عزيزاً أو مُتْ وأنتَ كريمٌ بين طَعْنِ القَنا وحَفْقِ البُنُودِ

7- التعجيز: وفيه يطلب الأمر من المخاطب أمراً يعجز عن الإتيان به، نحو قوله

تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ﴾ [البقرة: 23].



- 8- التهديد: والوعيد بالعقوبة، كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [فصلت:40].
- 9- الإباحة: عندما يكون المقصود من الأمر حكماً شرعياً يفيد إباحة المأمور به، كقولهِ تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
  - الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة:187].





[الإسراء:40].

11- الإهانة: كقولهِ تعالى: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ [الإسراء:50].

12- التلهُف والتَّحَسُّر: كقوله تعالى: ﴿قُلْ مُوثُوا بِغَيْظِكُمْ ﴾ [آل عمران:119].





# وللأمر أربع صيغ:

- 1- فعل الأمر، قال تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ ] البقرة: 43].
- 2- الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، قولِه تعالى: ﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾

[الطلاق:7]، ومن السُّنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (المرءُ على دينِ

خليلِه فَلْيَنْظُرُ أحدُكم مَن يُخاللُ)4.







أخرجه أبو داود (4833)، والترمذي (2378)، وأحمد (8398) واللفظ له.

9



4- المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قوله تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾

[النساء:36]، أي أحسنوا بالوالدين إحساناً، وكقول تعالى: ﴿فَضَرْبُ

الرِّقَابِ﴾ [سورة محمد:4]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صَبْرًا أَلَ يَاسِرٍ

فإنَّ مَوْعِدُكُمُ الْحُنَّةُ). <sup>5</sup>



